سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ التَّاسِ مَا وَلِبْهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ الْخِ كَانُواْ عَلَبْهَا قُل لِلهِ الْمُسَرِّقُ وَالْمُغَرِبُ يَهُدِ مِنْ بَسْاءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسُ تَقِبِّم ١ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأَمُّنَةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَاكَاةً عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبَلَةَ أَلِتَ كُنتَ عَلَبُهَ إَلِا لَنَعُلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَن بَّنقَالِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً اللَّا عَلَى أَلْذِبنَ هَدَى أَلَّتُهُ وَمَا كَانَ أَلْلَهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَ إِنَّ أَلْلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيثُمْ اللهُ قَدْ نَرِى نَفْتَلَّبُ وَجَمِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُورِلِّينَّكَ قِبْلَةَ تَرَضِيهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرًا لَمُسَجِدِ الْحَرَامُ وَحَيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ ٱلذِبنَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٥ وَلَهِنَ أَنْيَتَ أَلَدِينَ أُوتُوا ۚ الْحِتَابَ بِكُلِّ ءَ ابَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَ ابِعِ قِبْلَتَهُ مُ وَمَا بِعَضْهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَبِنِ إِتَّبَعْتَ الْهُوَآءَ هُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِيَّنَ أَلْظَالِمِينٌ ١ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الصِينَاتِ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِبِفَ مَا مِّنَهُمْ لَيَكُتُمُونَ أَكْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَّمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْكُمْنَرِينَ ﴿ وَلِكُلِ وِجْهَةً